#### أساليب الفحص عند المحدثين

### محمد إبواهيم خليل الساموائي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، حامعة البرموك، الأردن

#### ملخص

إن أساليب الفحص عند المحدثين. بمناية معايير ومقايس تبين مكانة الراوي والرواية، وهي محموعـــــها تمشــل أحكام فاحصة دقيقة وضعت للتحري والنظر في قبول الروايات من الرواة، وذكر أهم الأسباب الحاملة لهم علــــــــــــــ ذلك تتعطى المتيحة المهاتية التي يعرف من خلالها الراوي فتلازمه أو الرواية فتقبل أو ترد قال الشاعة:

ولقد وسمتك غير معتذر بمواسم تبقى على الأبد

فكان هدف الدراسة إيراز الجهود المضنية التي دلت على منهجية نقدية وعقلية فذة تدعو إلى الإعجاب لدقة السيئ وضعوها.

#### Abstract

The methods of analysis with regard to the narrators are considered as standards and measures that can distinguish the status of the narrator and the Hadith. So if we took it as a complete thing it will be considered as basics to judge and compare the narrations and narrators.

Also the important reasons are mentioned with regard to causes that can contribute in the final judgement on the narrator.

So the aim of the study was to highlight the efforts that were spent by the narrators and Hadith scholars that indicated a well-known and reasonable approach that can be admired for it's accuracy.

المقدمة:

إن الحمد الله، حمداً كثيراً طبياً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وســلـم تسليماً كثيراً.

و بعد:

قام المحدثون بواحمهم نحو السنة المشرفة على الوحه الأكمل، فحفظوهـــــا في الصـــدور، والســطور، وامتازوا بالدقة البالغة حيث وضعوا لها من الضوابط، والقواعد التي ميزت بين المقبول، والمردود بأســـاليب فحص دلت على منهجية نقدية، وعقلية فذة تدعو إلى الإعجاب والإكبار للعمل الذي قاموا بــــه، ودقــــة القواعد التي وضعوها، وألزموا غيرهم كها.

وقد قسمت البحث إلى مطالب:

المطلب الأول: ويشتمل على عدة تعريفات.

المطلب الثاني: بيان الأسباب الحاملة على اتخاذ أساليب الفحص.

المطلب الثالث: بيان الحديث الصحيح ومعرفة السند والمنن.

المطلب الرابع: الأساليب المختلفة المتنوعة مع تعريفات مهمة.

المطلب الخامس: الخاتمة وأهم نتائج البحث .

### أساليب الفحص عند المحدثين:

معنى أسلوب(١): كل طريق ممتد.

ويقال له: الطريق والوجه والمذهب.

والأسلوب: بالضم هو الفن.

ويقال: أحد فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه.

فحص(٢): شدة الطلب خلال كل شيء.

يقال: فحص عنه فحصاً، بحث.

و فحص عن فلان، و فحص عن أمره ليعلم كنه حاله.

وفحص المطرُ التراب يفحصه، قلبه ونحي بعضه عن بعض.

# أسلوب فحص: وجه يتبع أو طريق يتبع.

فيكون المعنى: الوجه، والطريق المتبع في شدة الطلب، والتحري عن الشيء للعلم بكنهه وحاله.

أساليب الفحص: معناه الطرق والمذاهب التي اتبعها القوم في شدة الطلب والتحري عن الأمور لتعلــــم وتنضح.

وتعني عند المحدثين: مجموعة الطرق التي اتبعها المحدثون في شدة الطلب والتحري عن الحديث ليطـــــــــــــــــــــــ حاله وحال راويه، ومن ثم يكون القصد منه معرفة الطرق التي تقبل فتكون مقياساً لقبول الحديث مــــن رده وكذا قبول الراوى من عدمه.

## الأسياب الحاملة على اتخاذ أساليب الفحص:

الإنسان يفتقر في دينه ودنياه إلى معلومات كثيرة لا صبيل إليها إلا بالإخبار، وإذا كنان يقع في الإحبـــلر الحق والباطل والصدق والكذب والصواب والخطأ فهو مضطر إلى تمييز ذلك" وهذا يعني أن معرفة الــــراوي يما له وما عليه مهم حداً في التوصل إلى مرتبته ومتراته بين الرواة حتى يمكن الأحذ عنه أو ترك روايته<sup>07</sup>.

قال الإمام مسلم: وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ونافلي الأحبار وأفتوا بذلسك حين سئلوا، لما قيه من عظيم الخطر إذ الأحبار في أمر الدين إنما تأتي تحليل أو تحسيريم أو أمسر أو نحسي أو ترغيب أو ترهيب فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفسه و لم يين ما فيه لغيره ممن حهل معرفته كان آثماً بفعله ذلك غاضاً لعوام المسلمين ، إذ لا يؤمن على بعسـض من حمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها ، وأقلها وأكثرها أكاذب لا أصل لها"لأام قال المعلمي البعاني رحمه الله: " وقد هبأ الله تبارك وتعالى لنا سلف صدق حفظوا لنا حميم ما تحتاج إليه من الأحبار والانتروا والزموا من بعدهم سوق تلك الأحبار بالاسانيد، وتنبعوا أحوال الرواة التي تسساعد على نقد أحبارهم وحفظوا لنا في جملة ما حفظوا وتفقدوا أحوال الرواة ووقفوا على كل راو بما يسستحق فعيزوا من يجب الاحتجاج بحوب الاجتجاج بحرب الاحتجاج بحرب الاحتجاج بخروه ولو انفرد ومن لا يجب الاحتجاج به إلا إذا اعتشد، ومن لا يختج بسمه ولكن يستشهد ومن يعتمد عليه في حال دون أحرى وما دون ذلك من متساهل ومغفل وكذاب "(\*\* ومس حلال معرفة هذا اللهمي أبدأ القول موضحاً بعض هذه الأساليب فكان منها أن المحدثين من خلال نظرة المحديث سنداً ومتنا النظر المتفن الذي يندر أن يوحد في غير هذه الأمة، إذ فرقوا بين طبعة فحص الإسناد فكانت غير طبيعة فحص المتنا المنظر المتفن الذي يندر أن يوحد في غير هذه الأمة، إذ فرقوا بين طبعة حد صدق المنهج الذي تناقلته الأحيال عبر السنين وهو باق مع صلاحه للتطبيق إلى يومنا هذا ، ولو أراد أحد أن يزيد وحهاً واحداً على ما صنعوا ولو حاول ما استطاع.

فأول ما ابتدعوا به من الأساليب السؤال عن الإسناد ولكي يفحص أي سمر ينقل حتى ينبت لقائلـــه، وما روى عن الأئمة في هذا بكثير، فهذا الإمام الزهري كان بجلس يوماً عند إسحاق بن أبي فروة ، فجعــل إسحاق بقول: قال رسول الله ﷺ : فقال الزهري قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تســـند حديثك تحدثنا بأحاديث ليس فل حُطُم ولا أزمة "(<sup>(1)</sup>.

ويقول شعبة:" كل حديث ليس فيه حدثنا أو أحيرنا فهو خل وبقل"(٧).

ويقول الحافظ السمعاني: وألفاظ رسول الله تلا لا بد لها من النقل ولا تعرف صحنـــها إلا بالإســـناد الصحيح، والصحة بالإسناد لا تعرف إلا برواية النقة عن النقة والعدل عن العدل<sup>(٨)</sup>، فالإمــــام الســــمعاني أشار إلى أسلوب فحص فيه تحري الرواية عن الثقة لتحقق شرط الصحة للخبر. ولقد اتفق علماء أصول الحديث على تعريف للحديث الصحيح بأنه "رواية العدل الضابط المتصلة عـن مثله إلى منتهاه من غير شدو دو لا علّة<sup>(7)</sup>.

فنجد أن هذا التعريف عند تجزئته يتجزأ إلى حزأين:

الأول: يتعلق بالسند. والثابي: يتعلق بالمتن.

ومع هذين الجزأين للهمين لا نستطيع القول بأن أحدهما أصل والآخر فرع بل كلاهما أصل، إلا أنسا تجد من التابت أن أسلوب فحص السند هو الأسيق<sup>(۱۱)</sup>، لأن فحص المتن السالم من الشذود والعلة نتيجة سلامة الإسناد بشروطه المفترة، ولو قالنا إن تحقق شروط الإسناد دون وجود متن خالٍ من النقد مشكل من حيث الحجية، غذا كان لا بد من توافر الجزأين ليكون أسلوب الفحص فيه من المسلمات عند أهسل العلم على مر العصور. لذا تلحص لنا أن أساليب الفحص تركزت على أساسين هما:

١ – الراوي وما يتعلق به.

٢ – المتن وما يتعلق به.

فأما الأول - الراوى - فيتعلق به شيئان رئيسيان هما:

١ - العدالة.

٢ - الضبط،

فالمدالة في الراوي في الحقيقة هي لمن بعد الصحابي(١٠٠)، كما هو مفصل عند أهل العلم منهم الخطيب البغدادي رحمه الله(١٠٠).

قال الحظيب البغدادي رحمه الله: "إن العدل هو من عُرِف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نحسي عنه، ونجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما يثلم الديــــن والمروءة، فعن كانت هذه حاله، فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، ومعروف بالصدف في حديثه..."<sup>(17)</sup>.

يقول بحز بن أسد حينما يذكر له الإسناد الصحيح: هذه شهادات العدول المرضين بعضهم عن بعسض، وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال: هذا فيه عهدة ويقول: لو أن لرجل عشرة دراهم ثم جحده لم يسستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله عز وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول (١١٩).

## ١ - الضبط: تعريفه لغةً واصطلاحاً:

الضبط لغة: لزوم الشيء وحبسه لا يفارقه(١٥٠).

وضبط الشيء: حفظه بالحزم(١٦).

ويقال للحفظ الشديد البليغ ضبط(١٧).

ويقال: للقيام بالأمر ليس فيه نقض (١٨).

فيتضح من هذه المعاني أن الضبط هو: الحفظ المتين الذي يتعلق بالصدر أو الكتــــاب، وهــــذا الـــذي تعارف عليه أهل العلم.

## أنواع الضبط:

# النوع الأول: ضبط الصدر "الحفظ"

ومعناه نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة.

ورجل حافظ: هو الذي رزق ووعى ما سمع وقلما ينساه. (١٩٠

ویدل علی استظهار ما استودع صدره<sup>(۳۰)</sup>.

وهو أيضاً قلة الغفلة في الأمور والكلام والتيقظ عن السقطة كأنه على حذر، ويدل على المواظبة علمــــى الأمر(``'.

قال الراغب الأصبهاي (""): وحقيقته إنما هو تكلف الحفظ لضعف القوة الحافظة، ولما كـــانت تلــك القوة من أسباب العقل توسعوا في تفسيرها، فيقال تارة لهيئة النفس التي تما يثبت ما يؤدي إليــــه الفـــهم، وتارة لاستعمال تلك، فيقال: حفظت كـــــذا حفظــــًا ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد.

# النوع الثاني: الكتاب(٢١).

قال أهل اللغة أن الكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتاباً، وفي الأصل هو اسم للصحيف. مع المكتوب فيه، لأن العرف فيه: ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال للمضموم بعضــــها إلى بعض باللفظ.

وقال الفيومي(٢٤): يطلق الكتاب على المرَّل وعلى ما يكتبه الشخص.

 ثم تطورت بشكل أدق للحفاظ على أصول السماع لكل طالب من أصل الشيخ فحضعت تلك الكتــــب لشروط تكون ضابطة لكل صاحب كتاب يحدث منه بعد الأهلية والحاجة لما عنده، ولهذا لا بد من توافسر عدة مساتل:

# اليقظة وثمرتها:

إن فطنة المحدث ويقظته تجعلانه مقبولاً بين أقرانه.

وهذا مما امتاز به أهل الحديث بيقظتهم وفطنتهم منذ التحمل لأن الفطنة غرست فيهم التميسيز بسين المحدث المقبول من غيره، وكذا الحديث الذي له ضوء من الذي له ظلمة بل ذهبت بمم إلى أبعد مذهب في التحري والدقة حتى بالنظر إلى فم الشيخ. فهذا شعبة رحمه الله يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة فسإذا قسال للشيء حدثنا عنيت به، فوقفته عليه وإذا لم يقل حدثنا لم أعن به.(٢٥)

ولربما تمتد الفطنة من الشيخ الذي يعي حديثه فلا تصل إليه يد من قصد قلب حديثه لأي قصد كان، ونعرف قصة حروج الإمام أحمد ويجيى بن معين وعلي بن المديني للسماع من أي نعيم الفضل بن دكسين حتى أدخل عليه يجيى بن معين أحاديث ليست من حديثه فحمل بتنبه لفعل يجي حتى قال وقد أحسد بيسد الإمام أحمد، أما هذا فأروع من أن يفعل وأما علي فتحنيثه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا مسن عملك، فرفسه برجله حتى قال يجيى لرفسته هذه أحب إلى من كل شيء. (١٦)

ومن فمرات البقظة موافقة النقات وعدم مخالفتهم وهو الذي يميز أهل الحديث الثقات لأن مقياس قبــول المحدثين موافقتهم لا إغرابمم ومخالفتهم.

يقول هماد بن زيد رحمه الله: ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، يعاود صاحبه مراراً، ونحن كنا إذا سمعنا مرة اجتزينا به(۲۳).

وقال ابن أبي حام: سمعت أبي يقول: مالك بن أنس ثقه، إمام الحجاز، وهو أثبت أصحاب الرهــــرى، وإذا حالفوا مالكاً من أهرا الحجاز حكم لمالك، ومالك نفى الرجال، نفى الحديث(<sup>٨٨)</sup>.

وقال عقان بن مسلم: كنا عند حماد بن سلمة، فأخطأ في حديث، وكان لا يرجع إلى قول أحد، فقبل له: قد خولفت فيه، فقال من؟ قالوا حماد بن زيد، فلم يلتفت، وقالوا وهيب، فلم يلتفت، فقال له إنسسان، إن إسماعيل بن عليَّة يخالفك، فقام فدخل ثم خرج فقال: القول ما قال إسماعيل بن إبراهيم(٢٦).

ومما روي عن أهل الصنعة الكثير الذي يشير إلى فضلهم وعنايتهم الفائقة بحيث لا يكتفي أحدهم بسأن يسمع الحديث مرة بل المرات وانتقائهم للروايات ومن ثم يتفقون على الروايات المعروفة وهذا غاية المسراد من الرواية.

## عرض الروايات على النقاد وتحكيمها:

هنا قد يكون عرض الرواية بعرض الكتب أو بإعادتما عليهم. وهذا فيه تحري الدقة وأسلوب فحــــص عند الحدثين.

قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم المزيف على الصيارفـــة. فما عرفوا أخذنا، وما تركوا تركنا<sup>(۱۳)</sup>.

وقال عبد الرحمن بن مهدي: عرض زاندة<sup>(٣) ك</sup>تبه على سفيان فقال رحل: كان في هذا ضعف؟ قال: لا، لم يختلفا إلا في قدر عشرة أحاديث<sup>(٣)</sup>)

إن هذا يدل على فضل زائدة لأنه عرض حديثه على الحفاظ المتقنين من أهل الصنعة فقد قال أبو حسلتم الرازي عنه: زائدة بن قدامة صاحب سنة وهو أحب إليّ من أبي عوانه، وأحفظ من شريك، ومن أبي بكــــر بن عياش، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري<sup>(71)</sup>.

قال زائدة: كنا نأق الأعمش ثم نأقٍ سفيان فنعرض عليه ما سمعنا فيقول: ليس هذا بشيء. فنقول: إنــــا سمعناه من الأعمش الآن. فيقول: اذهبوا إليه فأخروه. فنذهب إليه فنقول لهُ: فيقـــــول: صـــــدق مــــــفيان فنمحاد<sup>(۲۵</sup>).

وذكر بن أبي حاتم قال: حضر عند أبي زرعة محمد بن مسلم والفضل بن العباس المعسروف بالعسائغ فجرى بينهم مذاكرة فذكر محمد بن مسلم حديثاً، فأنكر فضل الصائغ فقال: يا أبا عبد الله ليس هكسلذا هو، فقال: كيف هو؟ فذكر رواية أخرى فقال محمد بن مسلم: بل الصحيح ما قلت. والخطأ ما قلست، فقال فضل: فأبو زرعة الحاكم بيننا، فقال محمد بن مسلم لأبي زرعة أيش تقول؟ أبنا المخطى؟ فسكت أبسو زرعة ولم يجب إلى أن قال: هاتوا أبا القاسم ابن أحي، فذعى به تقال: اذهب وادخل بيت الكتب، فسد ع 

#### المقاضلة:

لما يكون السؤال عن التفضيل بين العلماء الأخيار فإنه ليس من قبيل حط رتبة المفضول، بل بيان متزلمة الفاضل لأن المفضول مقارنة بغيره يعدّ فاضلاً أيضاً، وربما يكون المراد من هذا أيضاً بيان وجب السترجيح عند التعارض أو أصحية حديثه وإنقائه، سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن مسلمة فقال: حماد بسن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثاً وأنقن. (٢٨)

وقال إسحاق بن راهويه: كنت أحالس بالعراق أحمد بن حنبل ويحي بن معين وأصحابنا، فكنا نتذاكـــِ الحديث من طريق وطريقين وثلاثة، فيقول يحي من بينهم: وطريق كذا، فأقول أليس قد صح هذا بالإجماع منا! فيقولون نعم، فأقول: ما مراده؟ ما تفسيره؟ ما فقهم؟ فيبقون كلهم إلا أحمد بن حنبل<sup>(٢١)</sup>.

ومن هذه الحكايات الكثيرة التي ملأت كتب الرجال في ثنايا تراجمهم كانت في مآثرهم.

ومن ذلك ما روى عن علي بن المديني قال: "معت يجيى بن معين يقول: أوثن أصحب الأعمسش حفص بن غياث، قال على: ثم قدمت الكوفة بآخره . فأخرج عمر بن حفص كتابه عن أبيه عن الأعمسش فععلت أترجم على يجيى وقلت لعمر "معت يجيى يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ، و لم أعلم حسسى .

## المقارنة بين روايات الراوي:

 وهذا هشام بن عبد الملك الخليفة يسأل الزهري أن يملي على بعض ولده، ودعا بكانب، فأملى علي. أربعمائة حديث، وبعد شهر قال للزهري: إن ذلك الكتاب الذي أمليت ضاع، فقال الزهري: لا عليـــك، أدع بكانب فحدثه بالأربعمائة، ثم قابل الخليفة الكتاب الثاني بالأول فإذا هو لا يغادر حرفاً واحداً<sup>(17)</sup>.

وكما حدث للعقبلي، كان لا يخرج أصل حديثه لمن يأتي من أهل الحديث، بل يأمره بالفراءة، فأنكروا عليه، وقالوا: إما أن يكون من أحفظ الناس أو من أكفيهم، ثم عمدوا إلى كتابة أحاديث من روايته بعد أن بدلوا من ألفاظها، وزادوا فيه ألفاظأ وتركوا بعضها، وأتوه فقال: الريوا: حتى إذا وصل القسسارئ علسى الزيادة وصححها كما في الأصل ثم قرأ عليهم، وانصرفوا، وقد طابت نفوسهم، وعلمسوا أنسه أحفظ الناس (٢٦).

قال الحافظ ابن رجب: وقوم لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء فكانوا بحدثون من حفظ<u>ـــهم</u> فيغلطون أحيانًا وبحدثون من كتبهم أحيانًا فيضبطون<sup>(1)</sup>.

> قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم فيما بينهم (٢٠٠). وقال يجيي بن معين: ما كتبت عن عبد الرزاق حديثاً واحداً إلا من كتابه كله (٢٧).

قال مروان بن محمد الطاطرى: "لا غنى لصاحب الحديث عن صدق وحفظ، وصحة كتــــب، فـــإذا أخطأته واحدة وكانت فيه واحدة لم تضره، إن لم يكن يحفظ رجع إلى الصدق وكتبه صحيحة لم يضــــره إن لم بحفظ "<sup>(۱۹)</sup> وعنى بمذا الأصل الصدق مع واحدة من الاثنين الحفظ أو الكتاب.

## المذاكرة:

مدارسة الحديث بين المحدثين بذكر أحدهما الآخر على سبيل التثبت والحفظ. قال الإمــــــــام علمـــــي.تلهه: تداوروا وتذاكروا هذا الحديث، إن لا تفعلوا يدرس<sup>(41)</sup>.

وقال أبو سعيد الخدري ١٠٠ تداوروا، تذاكروا فإن الحديث يذكّر الحديث (٠٠).

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: "إذا سمعتم منى حديثاً فتذاكروه بينكم فإنه أحدر أن لا تنسوه"<sup>(١٥)</sup>.

وقال علقمة: إحياء العلم المذاكرة وآفته النسيان(٢٠٠).

قال عبد العزيز بن أبي حازم: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا قنى الرجل من هــو أعلم منه، قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكــوه، وإذا أعلم منه، قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكــوه، وإذا لقي من هو دونه علّمه، ولم يزد عليه، قال: حتى صار هذا الزمان. فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغـــاء أن يقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكره، فـــهلك النـــاس عنــــد ذلك.(٩٢)

وأنشد عبد الله بن المبارك رحمه الله:(<sup>10)</sup>

ما لـذي إلا روابة مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ وجالس فبها علي سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ نالوا الغضيلة والكرامة والنهي من رجم برعاية وحفاظ لاظنوا (\*\*) برب العرش لبحا أيقنوا أن الجنان لعسمية لـواظ

قال عون بن حكيم: خرحت مع الأوزاعي حاجاً، فلما أثينا المدينة، أتى الأوزاعي المسسجد، وبلسخ مالكاً مقدمه، فأناه مسلماً عليه، فحلسا من بعد صلاة الظهر بتذاكران العلم، فلم يذكرا باباً من أبواب. إلا غلب الأوزاعي عليه فيه، ثم حضرت صلاة العصر، فصليا، ثم حلسا وعادوا المذاكرة... فلمسا اصفسرت الشمس ناضره في باب المكاتب والمدير فعانقه مالك بن أنس فيه (ده).

وتذاكر الإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري في حديث الزهري(٥٧).

## المعارضة:

هي ما يقوم به الطالب من مقابلة نسخته التي كتبها من أصل شيخه بذلك الأصل.

وهذه الطريقة المنهجية في النعامل مع الراوي وعنايته بكتابه ندل على النوثق والتحـــــري الدقيــــق في الراوي ليكون مأموناً على رواية الحديث من الأصول المحققة.

عن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: أكتبت؟ قلت نعم. قال: عارضت؟ قلت لا، قال: لم تكتب<sup>(٨٥)</sup>. وقال بجي بن أبي كثير: من كتب و لم يعارض كان كمن خرج المخرج و لم يستنج<sup>(٩٥)</sup>.

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: يجب على من كتب نسحة من أصل بعض الشيوخ أن يعــــارض نسخته بالأصل، فإن ذلك شرط في صحة الرواية من الكتاب المسموع<sup>(١٠</sup>). قال القاضي عياض<sup>(۱۱)</sup>. وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة لا بد منها، ولا يُحـلَّى للمسلم التقى الرواية ما لم يقامل بأصل شيخه أو نسخة تَعْقَىّ ووثِقَ بمقابلتها بالأصل. وتكـــــون مقابلنــــه لذلك مع الثقة المأمون ما ينظر فيه، فإذا جانم حرف مشكل نظر معه حيّ يحقق ذلك

المح كستابك حين تكتبه واحرسه من وهم ومن سقط واعرضه مرتاباً بصحته ما أنت معصوماً من الغلط

## المتابعة وكثرة المطرق:

تعريفها: موافقة الراوي لغيره في الرواية لفظاً ومعنى أو معينُ فقط مع الاتحاد في الصحابي وهي نوعـــين تامة وقاصم (۲۲۰)

قال یجیی بن معین: لو لم نکتب الحدیث خمسین مرة ما عرفناه"(۲۶).

وبنحوه نقل عنه الحافظ ابن حجر في تمذيبه (١٥٠).

# الرواية عن المعروفين:

قال الإمام الشافعي: كان ابن سيرين والنحعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى ألاً يقبلوا إلا عمــــــــــــــــــ عرف. ثم قال: وما لقيت أحداً من أهل العلم يخالف هذا المذهب<sup>(۲۱)</sup>.

وقال ابن عون: "لا نكتب الحديث إلا ممن كان معروفاً بالطلب"(٢٠).

# الرواية عن الضعيف:

قال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ حلق الله أدم أمناء يحفظون آثار نيسمهم وأنسساب سلفهم إلا في هذه الأمة، فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثاً لا أصل له، ولا يصح؟ فقسال أبسو حاتم: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك" أي الحديث الواهي للمعرفة ليتبين لمن يعدهم ألهم ميروا الآثار وحفظوها(١٨٨).

التخريج<sup>(۱۹)</sup>:

حقيقة هذا الموضوع متشعبة المعنى ملخصها:

١- يراد به عزو الحديث إلى مخرجه أو مصدره سواء محكم عليه أو ٧٧

٢- أو يراد به التأليف، يقولون خرّج فلان لنفسه معجماً أو مشيخة.

٣- وقد يراد به جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد وهذا يشمل الحكم عليه أو بدونه.

٤ - وقد يراد به الحكم على الحديث أو بيان درجته.

ولهذا الفن فوائد كثيرة أهمها:

١- الوقوف على الراوي والرواية.

٣- بيان درجة الحديث وزيادة قوته.

٣- جمع الطرق بحيث يسهل الوقوف على العلة الخفية إن وجدت.

قال على بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه. (٧٠)

معرفة الراوي وتسميته وتاريخ وفاته وامتحانه:

هذا مطلب أصيل في الوقوف على أسماء الرواة ومعرفة حديثهم من حيث الأحذ به أو رده.

قال السيد صديق حسن حان: من أحل الأنواع وأفحمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث و سقمه وإلى الاحتياط في أمور الدين أو تمييز مواقع الغلط والخطأ في بدء الأصل الأعظم السندي عليسه الإسسلام وأساس الشريعة "٢٦".

إن الوقوف على حال الراوي وما يتعلق به أمر في غاية الأهمية ولأحل هذا وضع العلماء ضوابط ثابتـــة من حيث تعيينه لئلا يلتبس بغيره ثم الوقوف على طبقته، والأمر يتعدى إلى تمييز المهمل والمبـــهم. وهنــــاك أمثلة كثيرة على ذلك منها:

أو يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً، ومثاله إسماعيل بن أبان الكوفي<sup>(٣٢)</sup>، فأحدهمـــــا ثقـــــة، والآخـــر متروك. وكذا النظر في تاريخ وفاته وهو يعني بالدرجة الأولى الإشارة إلى وجود الاتصال من عدمه، فلما كسلك الوقوف على تاريخ ولادة الراوي أو السماع من الشيوخ وحتى وفاته كل ذلك يجعل الأمر سهلاً في بيسان صدق الراوي من كذبه.

فال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ(٢٢).

وقال حسان بن زید: لم نستمن علی الکذایین بمثل التاریخ، نقول للشیخ: سنة کم ولدت؟ فإذا أقـــــر بمولده عرفنا صدقه من کذبه.

و كذلك أقدم المخدثون الجهابذة على امتحان من يشكون في صدقه فتارة يسألون عن وقت السسماع كما روى الحقيب بسنده عن إسماعيل ابن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: حط بنسا رحل بحدث عن حالد بن معدان، فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن حالد بن معدان؟ قال: سسنة تسلات عشرة، فقلت أنت تزعم أنك سمعت من حالد بن معدان بعد موته بسبع منين، قال إسماعيل مات حسالد سنة ست ومالة الله من وركا يكون الامتحان عن صفة من بروي عنه مثاله ما روى الخطيب بسسنده عسن عنها من عمار قوله: عبد الله بن أذيته الأذي، لا تكتب حديثه مر هاهنا فقدم الموصل فترل على حرب ألي على، قال: فحدثنا عن محمد بسن مسالم على، قال: فحدثنا عن محمد بسن مسالم قال: فذكرت ذلك للقاسم، وقلت أن أحاف أن يكون هذا كناباً قال: فقال لي قاسم: إن سفيان الشوري أنبرنا أن محمد بن سالم كان أعمى، فسله أصحبحاً كان أم أعمى؟ قال: فأحيرت قاسماً بذلك، فسألقوا سالم كان أعوراً أم صحيحاً ؟ فقال: صحيح والله، أصح بصراً منك! قال: فأحيرت قاسماً بذلك، فسألقوا المديد"؟

# معرفة الجرح والتعديل:

 قد عرفه و لم يبين ما فيه لغيره ممن حهل معرفته كان آثماً بفعله ذلك غاشاً لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن علسى بعض من سمع تلك الأحبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها وأفلها أو أكثره أكاذيب لا أصل لها <sup>(٧١)</sup>.

# معرفة مراتب التعديل والتجريح:

إن عرض الرواة على ميزان بالغ الدقه ليعطينا وصفاً دقيقاً لكل راو بدل على حاله في هذا الميزان قبولاً أو رداً ومن ثم يعطينا تفاوت الأوصاف بين الرواة فالمقبولون درجات والمرفوضون درجات ممسن حكم عليهم بتعديل أو تجريح، معرفة هذه المراتب مذكورة مفصلة في كتب المصطلح<sup>(٧٧)</sup> ومما الاشسلك فيسه أن هناك ألفاظاً مستعملة للتعديل والتحريح مذكورة مفصلة في مواضعها، وقد أفرد الدكتور نور الدين عستر كتاباً تحذا بعنوان أصول الجرح والتعديل مفيداً في بابه جزاه الله خيراً.

## الجمع بين الرواية والدراية:

وقال على بن المديني: التفقه بمعاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم(٧٩٠).

#### الأسئلة:

جعل السؤال للكشف عن المسألة التي تعرض للمحدث، فلا يجد حواباً إلا عند أهسل الإجابة مسن العلماء وفي الحديث بدأ السؤال عن الإسناد وانتهى عند السؤال عن صحة الحديث كل ذلسك حدمة لحديث رسول الله يتلج قال عليه الصلاة والسلام: "فإنما شفاء العي السؤال" رواه أبو داود (^^^ ) من حديست جابر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن القيم (^^ ) عن البيهقى قوله: وأصح ما في هذا حديث عظاء بن أبي رباح عن ابن عباس. ورواه ابن ماجة (^^ ) من حديث ابن عباس أيضاً بلفظ "ألم يكن شسفاء العي السؤال". وقال الألباني (^ ) صحيح. ورواه ابن عبد العر (^ ) من حديث ابن عباس أيضاً. وقال محقق استاد حسن.

قال الزهري: للعلم خزائن تفتحها المسألة (٥٠٠).

وكان رحمه الله يأتي المجالس من صدورها ولا يأتيها من خلفها ولا يبقى في المجلس شاباً إلا ساءله، ولا كهلاً إلا ساءله ، ولا فتى إلا ساءله ولا عجوزاً إلا ساءلها حتى يحاول ربات الحجال<sup>(٨٩)</sup>. قال أبو تميلة يحسي بن واضح : جلست يوماً إلى عبد الله بن المبارك فرآبي ساكتاً لا أسأل عن شيء فقال: مالك لا تسأل عسن شيء؟ إن تعليت عن سؤالك عبد الله تسرجم إذن بسخفي حنين تباغت الشيخ بالسؤال تجسده سسما يلتقبك بالراحتين وإذا لم تصرح صياح الضكالي رحست عنه وأنت صفر البدين

#### الكتابة:

وقال أيضاً: وإنما كره من كره في الصدر الأول، لقرب العهد، وتقارب الإسناد ولئلا يعتمده الكلتب فيهمله، أو يرغب عن تحفظه، والعمل به، فأما والوقت متباعد، والإسناد غير متقارب، والطــــرق مختلفــــة والنقلة متشابمون وآفة النسيان معترضة، والوهم غير مأمون، فإن تقييد العلــــم بالكتـــاب أولى وأشـــفي، والدليل على وحوبه أقوى...... «٨٨٨».

## النقط والشكل:

# معرفة غريب الحديث:

روى الرامهرمزي حديثاً بسنده عن علي بن المديني أنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قـــال: قال رسول الله 霧" لا عقر في الإسلام"<sup>(۲۱)</sup>، قال محمد بن سعيد النرمذي، فسألت أبا عبيد عـــن العقـــر فقال لا أدري، ثم سألوا أبا عبد الله الأعرابي عنها فقال: لا أدري، ثم سألوا أبا عمرو الشبيايي فقــــــال: لا أدري ، فقيل سلوا أهلها، فقالوا لأحمد بن حنبل: ما معنى قول النبي ﷺ " لا عقر في الإسلام" فقال: كــلنوا في الجاهلية إذا مات فيهم السيد عقروا على قره فنهي النبي ﷺ عن ذلك فقال: " لا عقر في الإسلام". قال محمد بن سعيد: فأحرت أبا عمر هلال بن العلاء الرقى، فأعجب بقول أحمد (٢٠).

وأنشدني:

أَوْم بِمَا أَبَا قَابُوس حَتّى أُنيخ على تحيته بجندي(<sup>11)</sup>.

#### نتائج البحث:

- ١- معرفة الأساليب التي تعارف عليها المحدثون وتداولوها في فحص الرواية والراوي.
- ٦- أثر هذه الأساليب في صيانة الحديث النبوي وخدمته بوضع القواعد والضوابط المتبعة السنتي مسيزت الصحيح من السقيم.
  - ٣- أهمية الضبط والفطنة واليقظة وثمارها في التثبت وبيان فضل العلماء في هذا الفن.
    - ٤- بيان التفضيل والترجيح بين الرواة وكذا الروايات.
    - ٥- الحاجة الملحة لتلك الأساليب في إبراز علم الجرح والتعديل.
    - ٦- أهمية تلك الأساليب في معرفة كثرة طرق الحديث وكذا تخريجه.
- تبين لنا أن الأساليب المتبعة لها أبلغ الأثر في معرفة الراوي وروايته حتى تاريخ وفاته وما مر به مسسن
  أحوال سواء تغير أم لم يتغير.
- من استعراض الأسائيب يتبين تأثيرها على الدوام مما جعلها تتميز في نقل الحديث بضوابطه مما فــــاق سائر العلوم.

. د.محمد إبراهيم خليل السامرائي كلية الشريعة/ جامعة اليرموك

#### الهو امش

- (۱) ابن منظور، لسان العرب ۱۷۸/۲، إعداد يوسف خياط، ط۱، دار لسان العرب، بيروت.
  - <sup>(۱)</sup> المصدر السابق ١/٥٧/١.
- <sup>(٢)</sup> مقدمة الجرح والتعديل بقلم المحقق المعلمي اليماني ، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت عن الهند٢٥ ٥.
  - (١) مقدمة صحيح مسلم، شرح النووي ٦/١، ١، دار الخير، بيروت ط١ ١٩٩٤.
    - (°) مقدمة الجرح والتعديل.
  - <sup>(?)</sup> الرامهرمزي ، المحدث الفاصل ٥١٧ ، تحقيق محمد عجاج الخطيب: دار الفكر، بيروت.
  - (٧) ابن صلاح ، علوم الحديث ٦، تحقيق نور الدين العتر، المكتبة العلمية حلب/ بيروت، ط١، ١٩٧١.
    - (^) السمعاني، أدب الإملاء ٥٥، دار الكتب العلمية.
- (<sup>(7)</sup> السيوطي، تدريب الراوي (٦٢/ عضيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب الحديثة، مصسو، ط.١٩٦١. ١٩٦١. ولقد استغرق الكلام على هذا التعريف الكثير فظهر من حلاله الدقة المتناهبة لكل مفردة فيه، وهي مبسسوطة هـاك.
  - (١٠) أبو غدة، الإسناد من الدين ص١٩-٢٥، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،ط١٩٩٢.
  - (١١) إذ إن عدالة الصحابة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله ﷺ.
    - (<sup>۱۲)</sup> الخطيب البغدادي، الكفاية ٥٦، ٧٨، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٢.
      - (۱۳) الكفاية ۸۰.
      - (١٤) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ١٦/٢.
      - (١٠٥) ابن منظور، لسان العرب ٩/٢.٥٠٥ دار لسان العرب، بيروت، ط١.
      - (١٦) الفيروزأبادي، القاموس المحيط ٨٧٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣.
        - (۱۷) الفيومي، المصباح المنير ١٣٥، مكتبة لبنان.
          - <sup>(۱۸)</sup> لسان العرب ۲۷۲/۱.
          - (۱۹) لسان العرب ۲۷۳/۱.
          - (۲۰) القاموس المحيط ۸۹۷.
          - (۲۱) لسان العرب ۲۷۲/۱–۲۷۳.
      - (۲۲) الراغب الأصبهاني، المفردات في غريب القرآن ٢٤٤، دار القلم، دمشق.
        - (۲۲) المفردات ۲۹۹.
        - (۲۶) الفيومي، المصباح المنير ۲۰۰، مكتبة لبنان.
        - (٢٠) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٣٤/٢، ٣١٠.

```
(٢٦) الخطيب، الجامع لأخلاق الراوي ٤٧، دار الكتب العلمية، بيروت.
```

(۲۷) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ١٦٨/٢.

(۲۸) المصدر السابق ۱۷/۱.

(٢٩) المصدر السابق ٢/٥٣/.

(٣٠) المصدر السابق ٢١/٢.

(٢١) المصدر السابق ٣٦٤/٣ ، هو ابن قدامة.

(۳۲) المصدر السابق ۸۰/۱.

(٣٢) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٨٠/١.

(٣٤) المصدر السابق ٦١٣/٣.

<sup>(٣٥)</sup> ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٢٠/٢.

(٣٦) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ٢٢٣/١.

(٣٧) المصدر السابق ٢/٣٣٧ وانظر: بعض أمثلة انمحدث الفاصل ٣٩٥.

(۲۸) الجرح والتعديل ۲۹۳/۱.

<sup>(٣٩)</sup> الجرح والتعديل ٢٩٣/١ .

(۴۰) ابن حجر العسقلاني، قمذيب التهذيب /٢١٦، مصور دار الفكر، بيروت.

(<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء ٤٣١/٣؛ ٤٣٢، تحقيق: بشار عواد وشعيب الأرناؤوط، للكِتب الإسسلامي، طـ١، ٩٩٣-. ١٩٨٤.

(٤٢) القاضى عياض، الإلماع ٢٤٣، طبعة ١، المكتبة العتيقة، تونس، ط٢ ١٩٧٨.

(ET) السخاوي، فتح للغيث ١/٥٥٦، المكتبة السلفية، المدينة المتورة، ط١، ١٩٦٨.

(٤٤) ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي ٤٠٩.

(<sup>20)</sup> المصدر السابق ٣٨١.

(<sup>27)</sup> ابن أبي حاتم، مقدمة الجرح والتعديل ٢٧١.

(٤٧) شرح علل الترمذي ٤١٣.

(an) ابن أبي حاتم، مقدمة الجرح والتعديل ٣٦/١.

(٤٩) ابن عبد البر، حامع بيان العلم ١٠٨/١. والتداور هو: التعاطي والتداول للمحادثة، المفردات ٣٢١-٣٢٢.

(°°) الرامهرمزي، المحدث الفاصل ٥٤٥.

(<sup>(۵)</sup> المصدر السابق ٢٦٥.

(٢٥) المصدر السابق ٥٤٦.

(°۲) الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي ٤١٢.

<sup>(01)</sup> الرامهرمزي، المحدث القاصل ٥٤٦.

<sup>(۳۰)</sup> لزموا وثبتوا عليه. لسان العرب ٣٧٠/٣.

(٥١) ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ١٨٥/٢.

(°۲) طبقات الحنابلة ٤٨/١، عناية محمد حامد الفقى، السنة المحمدية، القاهرة، ط ١ ١٩٥٢.

(٥٨) ابن عبد البر، حامع بيان العلم ٧٧/١.

(°°) الرامهرمزي، المحدث الفاصل ٥٤٤.

(<sup>(۱)</sup> الخطيب، الجامع لأحلاق الراوي ١٣٨.

(١١) القاضي عياض، الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، المكتبة العتيقة، تونس.

(11) تدريب الراوي ٢٤١/١.

(٦٣) نقلاً من كتاب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة، الإسناد من الدين ص٢٤.

(11) الذهبي، تذكرة الحفاظ ٢/٢)، دار إحياء التراث العربي.

(۱۰) ابن حجر، تمذیب التهذیب ۲۸۲/۱۱.

(۱۲) الكفاية ۱۳۲.

(٦٧) الرامهرمزي، المحدث الفاصل ٤٠٥.

(٢٨) اللكنوي، الأحوبة الفاضلة ٢٤، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار السلام، بيروت، ط٤، ١٩٩٧.

<sup>(١٩٥</sup> د. الخيم، دراسة الأسانيد ص١٩، مكتبة أضواء السلف، السعودية، ط١٩٩٩، مجموعة من المؤلفين، كتاب الواضح في فالتخريج.

(۲۰) الخطيب، تقييد العلم ١١٤.

(٢١) الفنرخي، الحطة في ذكر الصحاح السنة ص١٤٦، دار عمار، عمان، ط١ ١٩٨٧م.

(٢٢) أما الثقة فهو الوراق الأزدي، وأما الضعيف فهو الغنوي الخياط، انظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التسهذيب

. 1 . 0

(۲۲) السيوطي، تدريب الراوي۲/۳٤٩.

(\*\*) الخطيب البغدادي ، الجامع لأخلاق الراوي £ £ .

(٧٠) المصدر السابق، ص ٥٠.

(٢٦) الإمام مسلم ، مقدمة الصحيح بشرح النووي ٨/١.

(۲۷) ابن الصلاح ، علوم الحديث ١٠٩.

(<sup>۷۸)</sup> الرامهرمزي انحدث الفاصل ۲۳۸.

(<sup>۷۹)</sup> المصدر السابق ۳۲۰ من حديث حابر وابن عباس.

(^^) سنن أبي داود ٢٤٠/١ باب المحدور يتيمم من حديث طويل، تحقيق عزت الدعاس، دار الحديث، حمـص، ط١

.197.

(^^) تمذيب سنن أبي داود ٢٠٨/١، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الدعوة والإفتاء، الرياض.

(A۲) ابن ماحة حديث رقم ۵۷۲. (Ar)

(۸۲) صحیح ابن ماجهٔ ۹۳/۱.

(٨٤) حامع بيان العلم وفضله ٧٥/١.

<sup>(۸۵)</sup> الرامهرمزي ، المحدث الفاصل ٣٦٠.

(٨٦) ابن حجر العسقلاني، قذيب التهذيب ٩/ ٤٤٩.

(AV) ابن حجر العسقلاني، تمذيب التهذيب ٣٨٥.

(AA) المصدر السابق ٣٨٦.

(۸۹) المحدث، الفاصل ۲۰۸

<sup>(٢٠)</sup> الجامع للأخلاق الراوي ١٣٤.

(۹۱) الرامهرمزي ، المحدث الفاصل ۹۰۸

(٢٠) أبو داود، السنن ، ٣/ ٥٥٠ باب كراهية الذبح عند القبر، تحقيق عزت الدعاس، طبع دار الحديث، حمص.

<sup>(۹۳)</sup> الرامهرمزي ، المحدث الفاصل ۲۰۳.

(11) المصدر السابق، ۲۵۷-۲۰۸.